[الثمن الثاني من الحزب الثالث و العشرون]

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلْيَهِمُ وَ أَعْمَالَهُمْ فِبَهَا وَهُرِفِهَا لَا يُبْغَسُونَ ١ وَأُولَيْكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْرِفِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلْنَارٌ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن فَبُلِهِ وَكَنْبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَيْكَ يُومِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ أَلَاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةِ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ الْمُحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَلَكِ مَنْ أَكْتَرَ أَلْتَاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَمَنَ اَظُ لَمُ مِتَنِ إِفْ نَبَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا ۖ اؤلَٰكِ بُعُرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ مِ وَيَقُولُ الْأَشُّهَادُ هَوْ لَآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُرَّةً أَكَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ١ أَوْلَلَّكَ لَرِّ يَكُونُوا مُعْجِيزِ بنَ فِي إِلَا رَضِ وَمَا كَانَ لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءٌ يُضَاعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسَنَطِيعُونَ أَلْسَمَعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَإِكَ الذِبنَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ١ إِنَّ أَلْذِينَ المَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَثُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُو أَوْلَيِّكَ أَصْحَبْ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ مَنَّلُ الْفَرِيقَيْنِ